المبحث الأول: الفرق اليهودية المبحث الثاني: التسميات الأربع

المبحث الأول الفرق اليهوديــة

المطلب الأول :معنى الفرقة

المطلب الثاني: الفرق بما يوافق الديانة اليهودية

المطلب الثالث: الملل والنِعَل

المطلب الرابع :أركان الإيمان اليهودي

## المطلب الأول معنى الفرقة

سيتناول المبحث الأول تعريف الفرق وبعض المصطلحات القريبة من مصطلح الفرق لكي نكون على بينة من المعاني التي تنصرف إليها تلك المصطلحات ونبدأ بتحديد معنى الفرق ، فالفرقة هي غير الطائفة وقد قال الله تعالى:

(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِثُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلَّ فِرْفَةٍ مِّنْمُوْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَعَّمُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَدْذَرُونَ)(1). فهذه الآية الكريمة تدل على أن الفرقة أكبر من الطائفة والطائفة جزء من الفرقة . والطائفة من الناس: أي مجموعة ترتبط مع بعضها وتتجانس في عدة أمور ويقال: فرقة التمثيل ، فرقة الألعاب ، فرقة المطافي وفي المدرسة :الصف في درجة واحدة من التعليم أو مستوى واحد، ومن الجيش تعنى عدد من الألوية، والفريق من الناس أكبر من الفرقة .(2)

### المطلب الثاني الفرق بما يوافق الديانة اليهودية

إن كلمة فرقة لا تحمل في المصطلحات اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر ،فلا يمكن على سبيل المثال تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين

(1) سورة التوبة آية 122

<sup>(2)</sup> عبد السلام هارون ،المعجم الوسيط ، ج2 ،دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، المكتبة العلمية طهران (د.ت) ص 692 .

ويعترف به مسلما ،أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصليب والقيام ويعترف به

أما داخل اليهودية ،فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا الغيب ولا اليوم الآخر ويُعَدُّ مع هذا يهوديا حتى من منظور اليهودية نفسها ، وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تضم عناصر عديدة ومتناقضة ومتعايشة دون تمازج أو انصهار ، وتوجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية تمتد إلى العقيدة والأصل(1)

المطلب الثالث

1- الملل

وتعنى الشريعة والدين (2) . وفي الحديث لا يتوارث أهل ملتين (3) ، المِلَة: الدين كملة الإسلام والنصرانية واليهودية ،وقيل :هي معظم الدين ،وجملة مايجيئ به الرسل ،وتملل وامتل : دخل في الملة . وفي التنزيل العزيز ( وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَمُودُ وَلاَ النَّحَارَى مَتَّى تَتَّرِعَ مِلْتَهُمُ ) (4) .

قال أبو اسحق: -الملة في اللغة طريقهم ومن هذا أخذ الملة أي الموضع الذي يختبر فيه لانه يؤثر في مكاهَا كما يؤثر في الطريق ،قال وكلام العرب إذا اتفق لفظه فأكثره مشتق

ينظر عبد الوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،دار الشروق، بيروت ط1، سنة  $^{(1)}$ 1969م ، ص 19

<sup>(2)</sup> إسماعيل بن حماد الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطا ، الجزء الخامس، دار العلم للملايين. ط 1 القاهرة 1956م، ط 2 بيروت سنة 1979، ص 1826.

<sup>(3)</sup> ابن عدي، مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث ، تأليف أحمد بن على المقريزي وتحقيق أيمن بن 8/17 عارف الدمشقى ط 1 مكتبة السنة بالقاهرة سنة الطبع 1415ه ، ص أو الرقم

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة البقرة الآية 120

بعضه من بعض وقال أبو منصور :وثما يؤيد قوله قولهم ثمل أي مسلوك معلوم . قال ابن الأعرابي : ملَ يمل بكسر الميم إذا أخذ المِلة. وتملل أسرع(1) .

# 2- النِحل

ومفردها نِحلة ، يقال نَحل الشاعر قصيدة إذا نسبت إليه وهي من قول غيره، وينجِله بعض العرب أي ينسبه إليهم من النِحلة وهي النسبة بالباطل ويقال: مانحلتك؟ أي مادينك ؟

وقال الأزهري: يقال نحل فلان فلانا إذا سابه فهو ينحله يسابه (2) والنِحلة : الدعوى ونحلته القول أنحَله نحلا بالفتح، إذا أضفت اليه قولا قاله غيره وادعيتَه عليه.

> وانتحل فلان شعر فلان غيره ،أو قول غيره إذا ادّعاه لنفسه $^{(3)}$  . والنِحلة: هي الجماعة التي تدين بدين واحد أو تعتنق معتقدات واحدة أو متشابعة.

(1) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري، ت 711هـ، لسان العرب، المجلد 11،دار الفكر،بيروت بدون تحقيق ،وبدون طبعة، وبدون سنة طبع ص 632.

<sup>(2)</sup> ابن منظور ،لسان العرب ، 11/ل ص 649

<sup>(3)</sup> إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح، ص 1826

# المطلب الرابع أركان الإيمان اليهودى

وسنتناول الأصول الثلاثة عشر التي تناولها موسى بن ميمون  $^{(1)}$ وجعلها أركان الإيمان اليهودي:

- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الخالق ،تبارك اسمه ،هو الموجد والمدبر -1 لكل المخلوقات ،وهو وحده الصانع لكل شيء فيما مضى وفي الوقت الحالي وفيما سيأتي .
  - أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الخالق ،تبارك اسمه، واحد لا يشبهه في -2 وحدانيته شيء بأية حال ،وهو وحده إلهنا كان منذ الأزل ،وهو كائن وسيكون .
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الخالق ،تبارك اسمه، ليس جسما ولا تحده -3 حدود الجسم ، ولا شبيه له على الإطلاق $^{(2)}$  .
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الخالق ، تبارك اسمه، هو الأول -4 والآخر .ونحن نؤيد صحة هذا القول لقوله تعالى (هو الاول والآخر والظاهر والباطن )

وهو فيلسوف يهودي معروف سنة 1204-1205م، ينظر اسرائيل ولفنسون ،موسى بن ميمون  $^{(1)}$ حياته ومؤلفاته،ط1،ص39.

<sup>(2)</sup> حسن ظاظا ، الفكر الديني اليهودي ص134

- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الخالق ،تبارك اسمه هو وحده الجدير -5 بالعبادة ولا جدير بالعبادة سواه.
  - أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن كل كلام الأنبياء حق. (1) -6
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت -7 حقا وأنه كان أبا للأنبياء .ولكن كيف يكون سيدنا موسى أبا لمن جاء قبله من الانبياء؟ فهذا الكلام باطل.
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن كل التوراة الموجودة الآن بأيدينا هي -8 التي أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام  $\binom{2}{}$ . والحق ليس كذلك لان التوراة التي بين ايدينا تتهم الانبياء بالزنا وبالفواحش وحاشا لسيدنا موسىعليه السلام أن تكون مثل هذه التوراة المحرفة نزلت عليه.
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن هذه التوراة غير قابلة للتغيير ، وأنه لن -9 تكون هناك شريعة أخرى سواها من قبل الخالق تبارك اسمه. ولكنها في الحقيقة التوراة الموجودة حاليا محرفة وليست كما يدعى غير قابلة للتغير (3)
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الخالق تبارك اسمه عالم بكل أعمال بني -10 آدم وأفكارهم لقوله (هو الذي صور قلوبهم جميعا وهو المدرك لكل أعمالهم)
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بأن الخالق تبارك اسمه يجزي الحافظين لوصاياه -11 ويعاقب المخالفين لها.
- أنا أؤمن إيمانا كاملا بمجىء المسيح ومنها تأخره فإنني انتظره كل -12 يوم أنا أؤمن إيمانا كاملا بقيامة الموتى في الوقت لذي نبعث فيه ذلك إرادة الخالق تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن والى أبد الآبدين $^{(4)}$ .

حسن ظاظا ،المرجع نفسه ص $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> ينظر عبد المنصف محمود ،اليهود والجريمة، القاهرة ، (د.ت) ص100 (3) ينظر موضوع التوراة من هذه الرسالة ص 20-24

<sup>135-134</sup>حسن ظاظا ، الفكر الديني اليهودي ص $^{(4)}$ 

التسميات الأربع التي ذكرت في التوراة

المطلب الأول : العبرانيون

المطلب الثاني : الإسرائيليون

المطلب الثالث : الموسويون

المطلب الرابع : اليهود

## المطلب الأول العبرانيون

لغة : عبر يعبر من باب نصر يقال :عبر الوادي والنهر يعبره عبرا إذا قطعه إلى الجانب الآخر وجازه .ويقال للرجل عابر والمرأة عابرة ،والعابر عند أهل العربية الماضي (اسم فاعل)ودخل عابر السبيل أي مار ومجتاز من غير وقوف ولا إقامة ،والعبرانيون اسم آخر لبني إسرائيل سموا بذلك لارتباطهم بعابر جدهم الذي من نسل سام ،وفي العهد الجديد العبرانيون هم المسيحيون الذين يتكلمون العبرية (1).

واصطلاحا:يطلق العبرانيون على طائفة من القبائل العربية عاشت في شمال شبه جزيرة العرب وفي بادية الشام وأطلقت على الأقوام العربية في المنطقة نفسها والذين سموا أهل الصحراء وأصبحت هذه الكلمة ترادف لابن الصحراء وابن البادية .

ويرى بعض الباحثين أن كلمة «عبراني» أطلقها الكنعانيون على إبراهيم عليه السلام بعد دخوله أرض كنعان، ثم أصبحت من ألقابه، و سرى ذلك في أعقابه ، لأن العبراني من مادة (ع ب ر) و تعنى عبور النهر، باعتبار أن إبراهيم عليه السلام عبر نهر الفرات في طريقه إلى أرض كنعان(2).

و يرى بعض آخر من الباحثين أنّ عبراني منسوب إلى عابر، و هو اسم جدّ من أجداده الأقدمين، وقد وردت بهذا المعنى بألفاظ شتى (الأبري) و (الهبري) و (الخبيرو) و (العبيرو) (3) كما جاء في المصادر المسمارية والفرعونية وكل الذي جاء من هذه التعابير هو ما يطلق على نبي الله إبراهيم عليه السلام فقط.

أما أن يرجع الإسرائيليون أوالموسويون أو اليهود أنفسهم بالعبرانيين أصلا فهذا لا يجوز ،حتى يثبتوا أنفسهم أنهم من نسل إبراهيم ،والقرآن الكريم يقول ( هاكان

ينظر الدكتور عبد الوهاب المسيري ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ص 103 ،وينظر الدكتور  $^{(1)}$ سعدون الساموك والدكتور رشدي عليان ،تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية ،(د.ت)

<sup>(2)</sup> ينظر : مهنا يوسف حداد ،الرؤية العربية لليهودية ،منشورات ذات السلاسل 1989 ط 1 ، الكويت ص 36

<sup>86</sup> ينظر احمد سوسة ، مفصل العرب واليهود في التاريخ ، ط5،دار الحرية للطباعة العراق بغداد ص

ابراميه يموديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيها مسلما وماكان من المشركين  $^{(1)}$ . وبهذه الآية يكون الله تعالى قد ردّ قول اليهود وغيرهم في ادعائهم النسبة إلى إبراهيم عليه السلام (2). وليس لإبراهيم عليه السلام أي علاقة باليهود لأنه سبق وجود اليهودية وقد قال الله تعالى (يا أهل مَ الكهّاب له تعالمون في إبرَاسيه وَمَا أَبْولَهِ التّورَالةُ والإنجيلُ إلا من بَعده أَفَلا تَعقلُون (3)).

وقد استعمل حاخامات اليهود كلمة العبري بمعنى اليهودي عند تدوينهم للتوراة في فلسطن بعد سقوط دولة بابل $^{(4)}$ .

ولقد سكنت قبائل التي كانت تحمل اسم العبيرو -(العبريين)-الهايبرو -أو الأبيرو-الهلال الخصيب قبل خروج ابراهيم عليه السلام وأتباعه من مدينة أور وقد جاءت هذه التسمية في مكتشفات تل العمارنة (5) لتدل على قبائل جاءت قبل موسى بحوالي قرنين، وأسست قوة عسكرية استطاعت الاستيلاء على أريحا $^{(6)}$ . ولعل سبب هذه التسمية يعود إلى أحد أمرين:

الأول: أنه نسبة إلى أحد أجداد إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان اسمه (عابر)<sup>(7)</sup>. وورد في التوراة: {وَأَنْجَبَ سَامٌ، أَخُو يَافَثَ الأَكْبَرُ، أَبْنَاءً. وَمِنْهُ تَحَدَّرَ جَمِيعُ بَنی عَابِرَ}

(2) رشدي محمود العاني ،الحقيقة التاريخية لعلاقة يهود الخزر والدونمة ببني إسرائيل ،شركة الرشد للطباعة والنشر، سنة 2003م، ص11

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران آية <sup>(1)</sup>

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران آية 66

<sup>86</sup>ينظر أحمد سوسة ،مصدر سابق ص

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> هم بقابا أخناتون المدينة التي اسسها الفرعون امنحوبت الرابع الذي عرف باسم اخناتون الذي نادي بالوحدانية فأضطر بنقل عاصمته من طيبة إلى العمارنة وهي تفع على بعد 58 ميلا تحت أسيوط ووجدت 1300 جرة تشتمل على سجلات الملكية الشهيرة المدونة بالخط المسماري . ينظر د.احمد سوسة مفصل ص798.

<sup>36</sup> مهنا يوسف : الرؤية العربية لليهودية (6)

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> ينظر أحمد سوسة ،مفصل في تاريخ العرب واليهود ص 86-87

{أَمَّا أَبْنَاءُ سَامٍ فَهُمْ: عِيلاَمُ وَأَشُّورُ وَأَرْفَكْشَادُ وَلُودُ وَأَرَامُ 23وَأَبْنَاءُ أَرَامَ: عُوص، وَحُولُ، وَجَاثَرُ وَمَاشُ. 24وَأَنْجَبَ أَرْفَكْشَادُ شَاكَے، وَوَلَدَ شَاكَحُ عَابِرَ $\{(^1)\}$ الثانى: أن إبراهيم وقومه عبروا نهر الفرات باتجاه أرض الكنعانيين فسماهم الكنعانيون باسم (عبريين) أو (عبيرو)، بمعنى العابرين، لأنهم عبروا النهر اليهم ومع ذلك فقد استخدم حاخامات اليهود كلمة العبري بمعنى اليهودي وكما تقدم.

 $<sup>24\</sup>_23$  الفقرة 10، الاصحاح  $^{(1)}$ 

### المطلب الثاني الإسرائيليون

إسرائيل : وهو اسم سيدنا يعقوب عليه السلام ،حفيد النبي إبراهيم الخليل عليهم السلام ، وأبناؤه هم بنو إسرائيل، ورد ذكرهم في الأسفار (1) ودورهم محصور في مدينة حرّان ، حيث وطنهم الأصلى الذي ولدوا فيه ،أما فلسطين فهى أرض غربتهم وقد وجدوا في القرن السابع قبل الميلاد(2). واستمرت هذه التسمية لمدة 1400سنة ، ولغتهم هي اللغة الآرامية وهي نفس اللغة التي يتكلم بما الكنعانيون في فلسطين. (3) وتعنى كلمة اسرائيل بالعبرية موضعا بفلسطين وهي تسمية كنعانية ، وتعنى أيضا بالعبرية معنى (عبد الله)لأن أسر تعنى (عبد) وإبل بمعنى ( الله )(4).

وعند الرجوع إلى كلمة إسرائيل فإنها كلمة عربية وردت على وزن مفاعيل مثل :ميكائيل وجبرائيل واسرافيل وهذه الأسماء لها معاني مثل عبد الله رسول الله ، رفيق الله(5).

> المطلب الثالث الموسوبون

6-1 ينظر سفر الخروج، الاصحاح 1 الفقرة 1-6

<sup>(2)</sup> أحمد سوسة،مفصل في التاريخ العرب واليهود دار الحرية للطباعة ، ط5، ص87 .

<sup>(3)</sup> الدكتور سعدون الساموك ورشدي عليان ، تاريخ الديانتين اليهودية والمسيحية ص15،

<sup>(4)</sup> ينظرمحمد بن أحمد القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية ط 1 ج 1 ص 226

<sup>(5)</sup> دكتور حسن حدة، الجذور اليهودية ، دار العربي للطباعة والنشر بدون سنة ص 52.

إن تسمية الموسويين تطلق على الجنود الفارين على أرجح الاحتمالات ، وتصحبهم جماعات كبيرة من بقايا الهكسوس ،وكانوا يدينون مع النبي موسى عليه السلام بدين التوحيد الخالص الذي دعا اليه أخناتون فرعون مصر (1).

بدأت هذه التسمية في القرن الثالث عشر ق.م ،أي بعد زمن ابراهيم بحوالي سبعمائة عام ويعرف هذا العصر بعصر الموسويين.

ومصطلح الموسويين هو مصطلح يطلق على أتباع النبي موسى عليه السلام كما أطلقه أحمد سوسه لكونه يرى أن كثيرا من غير بني اسرائيل قد التحق معهم مؤمنا بدينه ورسالته ،فهو في رأيه مصطلح يمكن أن نطلقه على جماعات خليطة من أحفاد بني اسرائيل . ولم يستخدم القرآن الكريم من قبل والباحثون هذا المصطلح (الموسويون )<sup>(3)</sup>

(1) ينظر أحمد سوسة ، مفصل في تاريخ العرب واليهود ص 88.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> ينظر جودت الأسعد ،الشخصية اليهودية عبر التاريخ ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت ط 1سنة 1985، ص31

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> ينظر سعدون الساموك ورشدي عليان ،تاريخ الديانتين اليهودية والنصرانية ،ص 16.

المطلب الرابع البهود اليهود لغة:

اليهود : الهود التوبة ، هاد يهود هودا .ويعني تاب ورجع إلى الحق فهو هائد،ويهود اسم للقبيلة ،وهودّ الرجل : حوله إلى اليهودية وهاد يهود إذا صار يهوديا $^{(1)}$ . ويدخلوا الألف واللام على (يهود) للدلالة على إرادة النسب يريدون اليهوديين.

وفي الحديث: ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو عجسانه...) $^{(2)}$ 

> معناه أنهما يعلمانه دين اليهودية او النصرانية أو الجوسية ويدخلانه فيها. (3) قيل هم الذين هادوا أي مالوا عن دين موسى أو هم الذين تحودوا $^{(4)}$ .

ويقول (عمر بن علاء) سموا يهودا لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة<sup>(5)</sup>. وقيل نسبة إلى يهودا أكبر أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام . وقيل هم حملة التوراة وقيل هم الذين دخلوا اليهودية وصاروا يهودا ودانوا بما (أي يهودية ) وقيل من قوله تعالى (انّا هُدنَا اليك) $^{(6)}$ 

أي تبنا إلى الله تعالى ورجعنا لعبادته وقيل هم الذين تابوا عن عبادة العجل $^{(7)}$ 

(1) ينظر للشهرستاني، الملل والنحل الباب الأول على الموقع http://www.saiedk.com

<sup>(2)</sup> صحى - البخاري ، المصدر الجامع الصحيح رواه ابو هريرة رضى الله عنه الرقم 1359

<sup>(3)</sup> ينظر ابن منظور ،لسان العرب ،فصل الدال

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق محمد أسود ،المدخل الى دراسة الاديان والمذاهب،ط 1،دار العربية للموسوعات سنة 1981 بيروت ص141

<sup>103</sup> سنة 1975 بيروت، ج1 ،ص1 القرآن العظيم، ط1 دار العلمية ، سنة 1975 بيروت، ج1

<sup>(6)</sup> سورة الاعراف اية 156،

<sup>(</sup>¹) ينظر الشهرستاني ، الملل والنحل ، الموقع http://www.saiedk.com

وقيل هم الذين مالوا إلى الإسلام، وتتكون كلمة يهودي من قسمين ((يهوه)) وتعني الرب و((ودي)) وتعنى في الأصل السامي ((الاعتراف والإقراء والجزاء ))،ومنها أيضا كلمة ((دية))عند العرب وهكذا تعنى الكلمة ((شكر الإله))أو الاعتراف بالنعمة<sup>(1)</sup>. وأطلقت على بقايا جماعة يهوذا الذين رحلهم نبوخذ نصر إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد نسبة إلى مملكة يهوذا المنقرضة .(2)

اصطلاحا :لفظ يطلق على من اتخذ العقيدة اليهودية دينا له ولقد اقتبس اليهود قبيل الترحيل لهجتهم العبرية من الآرامية ودونوا التوراة بها وقد استعملوا الحرف المسمى بالربع المقتبس من الخط الآرامي ، وقد استهدفوا تحقيق غرضين رئيسين أولهما : تمجيد تاريخهم وجعل أنفسهم صفوة الأقوام البشرية والشعب المختار الذي اصطفاه الرب من دون بقية الشعوب، ولكى يحققوا ذلك لابد من إرجاع أصلهم إلى اقدس شخصية قديمة ،أي شخصية إبراهيم عليه السلام الذي كان صيته منتشرا بين كل (3)الأزمان

وثانيهما: جعل فلسطين وطنهم الأصلى مع تأكيد التوراة ذاتمًا أن فلسطين هي أرض غربة للنبى إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام

وقد ابتدع مدونو التوراة فكرة منح الرب أرض كنعان إلى إبراهيم عليه السلام وذريته وأن يهوه إلههم الخاص قد أمرهم بإبادة الكنعانيين ليحلوا مكاهم ، هذا هو الدين الذي جاء به كتبة التوراة ونسبوه إلى إبراهيم وإلى يعقوب عليهما السلام ظلما وزورا .<sup>(4)</sup>وأغّم

<sup>102</sup> عبد الوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ، م1 ص $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup>أحمد سوسة ،مفصل في تاريخ العرب واليهود في التاريخ ص89

<sup>(3)</sup> أحمد سوسة ،المصدر نفسه ص89

<sup>90-89</sup> ينظر أحمد سوسة ، مفصل في تاريخ العرب واليهود ص $^{(4)}$ 

جماعة دينية منظمة جدا داخل المجتمعات التي يعيشون فيها ولا يجوز أن يكون اليهود منحدرين من الإسرائيليين القدامي الذين عاشوا في فلسطين .(1)

أما أهداف اللجان والجمعيات والمنظمات اليهودية فهي أربعة أهداف رئيسية:

- الحيلولة دون المساس بالحقوق الدينية والمدنية لليهود في جميع -1 أنحاء العالم.
- تقديم كل مساعدة لليهود والقيام بالعمل الوقائي المناسب في -2 حالة تقديد هذه الحقوق أو تقييدها أو مهاجمتها(2).

ضمان الفرص المتكافئة لليهود في الحقول الاقتصادية. -3

تخفيف اضطهاد اليهود أينما وقع وتقديم الإغاثة والمساعدات لهم -4 في حالة نزول المصائب بهم .(3)

(1) مهنا يوسف حداد ،الرؤية العربية لليهودية ص352

<sup>1</sup>ينظر حامد ربيع ،الحرب النفسية في المنطقة العربية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،سوريا ط  $^2$ سنة 1974م ص 88–89

<sup>(3)</sup> داود عبد العفو سنقرط، اليهود في المعسكر الغربي دار الفرقان 1983 عمان جمعية عمال المطابع التعاونية . ص 94-95